مُجْمَالُ السَّالِهِ السَّالِةِ السَالِةِ السَّالِةِ السَالِقِ السَّالِةِ السَّ



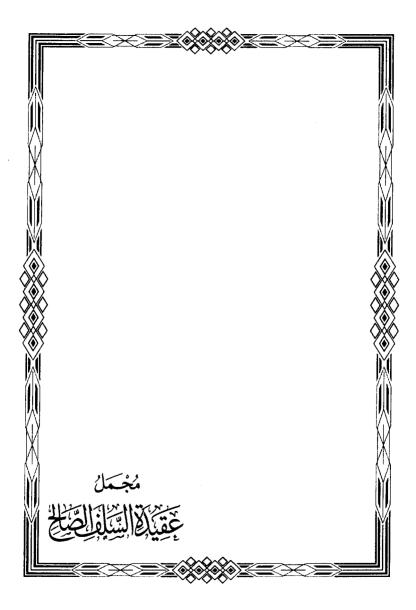



## الطبعة الثانية

العلم ميراث النبي كذا أتى في النص والعلماء هم وراثه ما خلّف المختار غير حديثه فينا فذاك متاعه وأثاثـــه

رقم الإيداع القانوني:4821- 2009 ردمــــك، 2-17-944-944



الدار البيضاء - الجزائر العاصمة

الإدارة: 554250098 (00213) المبيمات: 661409999 (00213) البيمات: (00213) (00213)

البريد الإنكتروني: Dar mirath@gmail.com



مَعْ إِنِي الشَّيْخِ الدَّكُورُ خَيْنِكُ لِي مِنْ فَالْأَرْفِي كَالْبِهِ الْأَلْفِقُولِ الشَّ عَنْدِينَهُ لِكِولِ النَّهُ الرَّفِقُ الدِينَة الدِينَة الدِينَة الدِينَة الدِينَة الدِينَة الدِينَة الدِينَة

(اليرَّوَنُ الْنَبُوكِ النِيبُ رُولُ الْوَرِيعِ

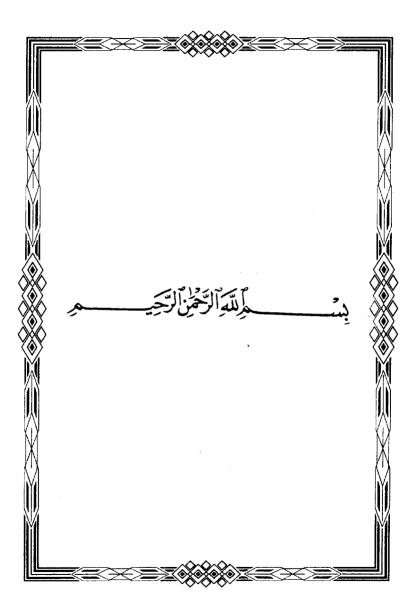



والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين والمبعوث رحمة للعالمين، بلَّغ الرسالة، وأدَّىٰ الأمانة، ونصح الأُمَّة، وجاهد في الله حق جهاده.

فأكمل الله به الدِّين، وأتم به النعمة، وأوجب على الخَلْق طاعته واتباعه، وأوجب عليهم محبته أكثر مما يحبون أنفسهم ووالديهم وأولادهم والناس أجمعين.

#### أما بعد:

سنتناول - إن شاء الله - موضوعًا يهمُّ كل مسلم ومسلمة إلا وهو العقيدة؛ فهي الأساس المصحح لجميع الأعمال، فكل عمل لا يبنى عليه عقيدة سليمة، فإنه مردود على صاحبه مهما أتعب نفسه ومهما أفنى حياته فيه.

والعقيدة هي أساس الدِّين وخلاصة دعوة الأنبياء والمرسلين من أولهم إلىٰ آخرهم، كما يسأل عنها العبد يوم القيامة، وقد ورد في الأثر: كلمتان يسأل عنهما الأولون والآخرون: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟

هاتان الكلمتان يُسأل عنهما كل مخلوق يوم القيامة.

وجواب الأولى: شهادة أن لا إله إلا الله، وجواب الثانية: شهادة أن محمدًا رسول الله قولًا وعملًا.



العقيدة الصحيحة هي التي جاء بها رسول الله عليه ودعا إليها، وقد بيَّن عليه الصلاة والسلام: «أن الأمة ستفترق من بعده على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة»، قالوا: مَنْ هي يا رسول الله؟ قال: «من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي»(١).

فمن وافق اعتقاده ما كان عليه الرسول عليه وأصحابه من المعتقدات، فإنه ينجو من عذاب الله ويدخل الجنة، لذا سُمِّيت الفرقة الملتزمة بهذه العقيدة والثابتة عليها: الفرقة الناجية.

وسبب تسميتها بهذا الاسم يرجع إلىٰ كونها الناجية

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (٢٦٤١).

من عذاب الله، وذلك من بين ثلاث وسبعين فرقة، أما الفرق الباقية فهي في النار والعياذ بالله.

إذًا فالفرقة الناجية هي أهل السنة والجماعة في كل زمان، بداية من الرسول ﷺ وصحابته، ونهاية بآخر هذه الأمة المحمدية عند قيام الساعة، كما ورد في الحديث: «لا تزال طائفة من أُمّتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم مَنْ خذلهم، ولا مَنْ خالفهم؛ حتىٰ يأتي أمر الله وهم علىٰ ذلك»(١).

#### <del>%<<-</del> **\* →>>**}

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم (٥٠٥٩)، وأبو داود (٤٢٥٤)، وابن ماجه (۱۰)، وأحمد (٤/ ٩٧).



نعم تعددت الفرق، وتعددت النِّحل والمذاهب، وتعددت الأقوال، وهذا دين رسول الله ﷺ.

قال جل وعلا: ﴿وَأَنَّ هَلْذَا صِرَاطِى مُسْتَقِيمًا فَأَتَّبِعُوهٌۗ وَلَا تَنَّبِعُوا ٱلسُّبُلَ فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّنكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ ۞ ﴿ الانعام: ١٥٣].

وصراط الله: هو الذي بعث الله به رسوله ﷺ وسار عليه صحابته الكرام، والقرون المفضلة، ومَن اقتفىٰ أثرهم من متأخري هذه الأُمَّة إلىٰ أن تقوم الساعة، ذلك هو صراط الله. أما ما خالف هذا الصراط واختلف عنه، فإنه سبل.

وقد خطَّ النبي ﷺ خطَّا مستقيمًا، وخطَّ علىٰ جنبيه خطوطًا متعرجة، فقال عليه الصلاة والسلام عن الخط

المستقيم: «هذا صراط الله»، وقال عن الخطوط الجانبية المتفرقة: «وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه»(١).

فهذا بيان إيضاحي من الرسول ﷺ لمعنىٰ هذه الآية الكريمة: ﴿وَأَنَّ هَاذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَأُتَّبِعُوهُ ﴾ [الأنعام:١٥٣].

إذًا فأصحاب العقيدة السليمة، وأصحاب النجاة من الضلالة ومن النار ومن الأهواء، هم جماعة واحدة، هم أهل السنة والجماعة – جعلنا الله وإياكم منهم، وجمعنا بهم، ورزقنا السير على نهجهم إلى يوم نلقاه.

<del>%<<-</del> **\* →>>**}

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (١/ ٤٣٥).



أهل السنة والجماعة قد يقلون في بعض الأزمان، وقد يكثرون، وقد لا يكون منهم إلا عدد قليل، لكن فيهم البركة والخير؛ لأنهم على الحق، ومَنْ كان على الحق، فإنه لا يخاف من القلة، ولا يخشى من كثرة الأعداء.

قال الله تعالىٰ: ﴿وَمَن يُطِعِ ٱللّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُوْلَتَهِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعُمَ ٱللّهُ عَلَيْهِم مِّنَ ٱلنَّيِيتِينَ وَٱلصِّدِيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أُوْلَتَهِكَ رَفِيقًا ﴿ اللّٰهِ ﴾ [النساء: ٦٦].

فَمَنْ كان رفقته هؤلاء الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فمم يخاف إذًا؟ الصابرون ابتغاء مرضاة الله.

لكن هذا يحتاج من العبد أن يكون على بصيرة وعلم وبحث عن سبيل هؤلاء، والصبر عليه، وتحمل أذى مَنْ خالفه.

فالصابر على صراط الله، وعلى دين الحق، وعلى السُّنَة، يَلقىٰ عنتًا من الناس، ويلقىٰ لومًا وعتابًا، وربما يصل ذلك إلىٰ حد التعذيب والقتل والتشريد، ولكنه ما دام علىٰ الحق فلا يضيره كيد الكائدين، وإن أُصيب في دنياه فإن العاقبة له، والعاقبة للمتقين.



عقيدة أهل السنة والجماعة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشرّه.

وهذه الأصول خالف فيها مَنْ خالف، وانحرف عنها مَن انحرف من الفرق الثنتين والسبعين.

ولكن أهل الحق ثابتون على الحق، مع ما يجابهون من الامتحان والضغط الموجهين إليهم من الناس، ولكنهم ثابتون على الحق ولا يريدون للحق بديلًا. معنىٰ الإيمان بالله:

فالإيمان بالله يعني: الاعتقاد الجازم بوحدانية الله عني الربوبية والألوهية، وما له من الأسماء والصفات،

وهذا يعني: أنه ضمن أنواع التوحيد الثلاثة:

- \* توحيد الربوبية.
- \* توحيد الألوهية.
- \* توحيد الأسماء والصفات.



# النوع الأول: توحيد الربوبية

وهو مركوز في الفِطَر، لا يكاد ينازع فيه من الخَلْق، حتىٰ إبليس الذي هو رأس الكفر، قال: ﴿رَبِّ مِمَا أَغُويَنَّنِي ﴾ [الحجر: ٣٦]، وقال: ﴿فَبِعِزَّ لِكَ لَأُغُويِنَكُمُ أَجْمَعِينَ ﴿ آَنَ اللَّهُ ﴾ [ص: ٨]. فهو قد أقر بربوبية الله، وحلف بعزة الله.

كذلك سائر الكفرة، مقرون بهذا، كأبي جهل وأبي لهب وخلافهم من أئمة الكفر، كانوا مقرين بتوحيد الربوبية على ما هم فيه من الكفر والضلال.

قال جلَّ وعلا: ﴿ وَلَيِن سَأَلْتَهُم مَّنَ خَلَقَهُمْ ﴾ [الزخرف: ٨٧]. وقال تعالى: ﴿ قُلْ مَنْ بِيدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ مَنْ مِنَا فَعُلَمُونَ كُلِّ مَنْ وَهُو يَجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ ﴿ هُلَ سَيَقُولُونَ لِلّهِ ﴾ [المؤمنون: ٨٨- ٨٩].

وقال تعالىٰ: ﴿ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ ٱلْحَى مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَمَن يُدَيِّرُ ٱلْأَمْنَ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ ﴾ [يونس: ٣].

إذًا فهم مقرون بهذا كله، وعند الشدائد يخلصون الدعاء لله؛ لأنهم يعلمون أنه لا يُنجي من الشدائد إلا الله ﷺ، وأن آلهتهم وأصنامهم لا تقدر على إنجائهم من المهالك.

قال الله تعالى: ﴿ وَإِذَا مَسَكُمُ ٱلضُّرُ فِي ٱلْبَحْرِ ضَلَ مَن لَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّنكُمْ إِلَى ٱلْبَرِ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ كَفُورًا ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

إن معتنق هذا النوع من التوحيد لا يدخل في الإسلام ولا ينجو من النار، فالكفار على سبيل المثال أقروا بتوحيد الربوبية، ولكن إقرارهم بذلك لم يدخلهم في الإسلام وسماهم الله مشركين وكفارًا، وحكم لهم بالخلود في النار،

مع أنهم يقرون بتوحيد الربوبية.

ومن هنا يخطئ بعض المصنفين في العقائد - على طريقة أهل الكلام - حين يفسرون التوحيد بأنه الإقرار بوجود الله، وأنه الخالق الرازق، إلى غير ذلك، فنقول لهم: هذه ليست العقيدة التي بعث الله بها النبيين؛ فإن الكفار والمشركين - وحتى إبليس - يقرون بتوحيد الربوبية.

فالكل يقر ويعترف بهذا النوع من التوحيد، فالرسل ما جاءت تطالب الناس بأن يقروا بأن الله هو الخالق، الرازق، المحيي، المميت؛ لأن هذا لا يكفي ولا يغني من عذاب الله.

# النوع الثاني: توحيد الألوهية

هو توحيد العبادة، توحيد الإرادة والقصد، وهذا النوع هو محط الرحال ومحل الخصومة بين الرسل وأممهم، فكل رسول جاء يقول لقومه: يا قوم، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولا يقول لهم: يا قوم، إن الله هو ربكم الخنم مقرون بهذا- ولكنهم يطالبونهم بأن يعبدوا ربهم الذي أقروا بربوبيته، وأنه الخالق وحده، والرازق وحده، والذي يدبر الأمر وحده ويطالبونهم بأن يفردوه بالعبادة وحده كما أفردوه بالخلق، والتدبير، فهم يحتجون عليهم بما أقروا به.

يذكر القرآن الكريم توحيد الربوبية من باب الاحتجاج به على الكفار ومطالبتهم بما يلزمهم، فما دمتم أيها الكفار معترفين أن الله هو الخالق وحده، وهو الرازق

وحده، وهو الذي ينجي من المهالك، وهو الذي ينجي من الشدائد، فلماذا تعدلون به غيره ممن لا يخلق، ولا يرزق، وليس له من الأمر شيء، ولا له في الخلق تدبير؟ ﴿ أَفَمَن يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿ أَفَمَن يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿ إِلَى اللَّهِ اللَّهِ النحل: ٧٤].

إذن توحيد الألوهية هو الذي دعا إليه الرسل، وطالبوا قومهم به، ولا يزال الصراع بين أهل التوحيد وأهل الانحراف في هذا النوع حتى الآن، فأهل العقيدة السليمة يطالبون من انحرف عن توحيد الألوهية، وعاد إلىٰ دين المشركين، بعبادة القبور والأضرحة، وتقديس الأشخاص، ومنحهم شيئًا من خصائص الربوبية، فأهل التوحيد يطالبون هؤلاء بأن يرجعوا إلىٰ العقيدة السليمة، وأن يفردوا الله بالعبادات، وأن يتركوا هذا الأمر الخطير الذي هم عليه؛ لأن هذا هو دين الجاهلية، بل هو أشد من دين الجاهلية؛ لأن أهل الجاهلية كانوا يخلصون لله في دين الجاهلية؛

حال الشدة، ويشركون في حال الرخاء.

أما هؤلاء -أهل الانحراف- فإن شركهم دائم في الرخاء والشدة، بل إن شركهم في الشدة أشد... فإذا اشتد عليهم الأمر، تسمع منهم طلبًا بالمدد من الأولياء، والمقبورين، والموتئ، بينما المشركون إذا مسهم الضر أخلصوا الدعاء لله عَبَرَتِكَا.

هذا هو النوع الثاني من أنواع التوحيد، وهو الذي طالبت به الرسل جميع الأمم بأن يخلصوا لله ﷺ وهو الذي وقع النزاع فيه، وهو الذي قاتل عليه رسول الله ﷺ المشركين حتى يتركوه.

وهذا هو معنىٰ لا إله إلا الله؛ لأن الإله معناه: المعبود، فمن: لا إله إلا الله نأخذ معنىٰ: لا معبود بحقّ إلا الله ﷺ.

وليس الإله معناه: ما يقوله بعض أهل الضلالة، حيث يقولون: إن الإله معناه: القادر على الاختراع والخَلْق! بل الإله معناه: المعبود، مِنْ أله يأله بمعنى: أحب وعبد.



## النوع الثالث: توحيد الأسماء والصفات معنى توحيد الأسماء والصفات

ومعناه: أن نثبت لله عَرَقِكُ ما أثبته لنفسه، وما أثبته له رسوله عَلَيْ من الأسماء والصفات، وأن ننفي عن الله ما نفاه عن نفسه، ونفاه عنه رسوله على من النقائص والعيوب من غير تحريف، ولا تعطيل، ولا تكييف ولا تمثيل؛ لقوله تعالى: ﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَلَيْ وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿ الله وَلَا تَعْلَىٰ: ﴿ فَلَا تَضْرِبُوا لِللهِ ٱلْأَمْثَالُ إِنَّ ٱللّهَ السورى: ١١]، وقوله تعالىٰ: ﴿ فَلَا تَضْرِبُوا لِللهِ ٱلْأَمْثَالُ إِنَّ ٱللّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ فَلَا تَضْرِبُوا لِللهِ ٱلْأَمْثَالُ إِنَّ ٱللّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ وَلَا النحل: ١٤]. وما جاء في آية الكرسي، وفي سورة الإخلاص، وفي أغلب السور المكية بذكر أسماء الله وصفاته، والسور المدنية بل أغلب القرآن.



وكثير من آيات القرآن لا تخلو من ذكر أسماء الله وصفاته، مع مطلع كل سورة: (بسم الله الرحمن الرحيم). معناها: إثبات الاسم لله، وإثبات أنه الرحمن الرحيم، إلىٰ غير ذلك من الصفات لله ﷺ.

والله -جل وعلا- وصف نفسه بصفات، وسمَّىٰ نفسه بأسماء، فيجب علينا أن نثبت ذلك ونعتقده علىٰ ما جاء في كتاب الله، لا نتدخل بعقولنا، ولا نؤول بأفهامنا، ومداركنا، ولا نحكم علىٰ الله ﷺ لأن الله أعلم بنفسه من غيره، فالله جل وعلا يقول: ﴿ يَعْلَمُ مَابَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ لاَ يَلِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ لاَ اللهُ لاَ إِلَهُ هُو اللهُ أَلَى اللهُ لاَ اللهُ لاَ إِلَا هُو اللهَ الْقَيْوُمُ لَا تَأْخُذُهُ، سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ لَلهُ لَهُ إِللهُ هُو الْحَى الْقَيْوُمُ لَا تَأْخُذُهُ، سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ لَا لَهُ اللهُ لاَ إِلَا هُو الْحَى الْقَيْوُمُ لَا تَأْخُذُهُ، سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ لَلهُ اللهُ لاَ إِلَا هُو الْحَى الْقَيْوُمُ لَا تَأْخُذُهُ، سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ لَلهُ اللهُ لاَ إِلَا هُو اللهُ لاَ إِلَا هُو اللهُ لاَ اللهُ لاَ إِلَا هُو اللهُ لَهُ اللهُ لاَ اللهُ لاَ إِلَا هُو اللهُ لاَ اللهُ لاَ إِلَا هُو اللهُ لَا إِلَا هُو اللهُ لاَ اللهُ لاَ إِلَا هُو اللهُ لاَ اللهُ لاَ إِلَا هُو اللهُ لاَ اللهِ اللهُ لاَ اللهُ اللهُ لا ا

في السَّمَوَتِ وَمَافِي الْأَرْضِّ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندُهُ وَ إِلَّا بِإِذِنِدِ عَ السَّمَوَتِ وَمَافِي الْأَرْضِ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندُهُ وَ إِلَّا بِإِذِنِدِ عَ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ فِشَيْءِ مِنْ عِلْمِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ فِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَكَآءَ ﴾ [البقرة: ٢٠٥]. ونهانا الله عَبَرَتِكِنْ أن نضرب له الأمثال، وأن نتخذ معه الأنداد والوزراء، والشُّبهاء؛ لأن الله لا شبيه له ولا مثيل، ولا شريك له ولا نذَّ، سبحانه وتعالى عما يشركون.

وقد تعبدنا الله جل وعلا بأن ندعوه بأسمائه وصفاته، قال تعالىٰ: ﴿وَلِلَّهِ ٱلْأَسَّمَآءُ ٱلْحُسُنَىٰ فَٱدْعُوهُ بِهَا ۗ وَذَرُوا ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ٱلسَّمَآءِ سَيُجَزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اللَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي ٱلسَّمَآءِهِ أَسَمَاّهِهِ أَسْيُجَزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ هُمَا ﴾ [الأعراف: ١٨٠].

فهو سبحانه أوضح لنا ما يلي:

أولًا: أثبت لنفسه الأسماء ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَىٰ ﴾. ثانيًا: وصفها بأنها حسني، فكل أسماء الله حسني. ثالثًا: أمرنا أن ندعوه بها.

رابعًا: نهانا عن الإلحاد في أسمائه.

ومعنى الإلحاد: الميل، والإلحاد في أسماء الله هو الميل بها عما دلت عليه، بتحريفها وتأويلها إلى ما لا تحتمله، وليس بمراد لله ﷺ منها، كما يفعله الجهمية والمعتزلة ومَنْ سار على خُطاهم من الفِرَق الضالة.

أما أهل السنة والجماعة فإنهم على خط مستقيم في هذا الأمر، وفي جميع أمور دينهم كذلك -والحمد لله- ولكن في باب العقيدة يخصونه بمزيد اهتمام، ومزيد عناية؛ لأن الضلال فيه ضلال كبير، والخطأ فيه عظيم، ومزلة أقدام ومضلة أفهام، والخطأ في العقيدة ليس كالخطإ فيما دونها؛ لأن الذي يخطئ في العقيدة يُخشىٰ عليه من الكفر والانحراف الشديد، والضلال البعيد.

أما الذي يخطئ فيما دون ذلك فإن خطأه أخف وإن كان الخطأ في الدِّين كله لا يجوز، ولا يجوز للإنسان أن يستمر على خطإ أو يقلد مخطئًا، ولكن الخطأ بعضه أشد من بعض.

والخطأ في العقيدة هو أشد الخطإ، والانحراف في العقيدة هو أشد الانحراف؛ لأن الخطأ في العقيدة لا جبر له، وأما الخطأ فيما دون ذلك فهو تحت المشيئة: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرِكَ بِدِء وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَآءُ وَمَن يُشْرِكَ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا (إِنَّ اللَّهِ النساء: ١٦١].

وفي الآية الأخرى: ﴿وَمَن يُشْرِكَ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَكَ إِثْمًا عَظِيمًا ﴿ إِنَّا النَّهِ \* [النساء: ١٨].

<del>%≪• \* ->>></del>

## الإيمان ببقية أصول الدين

أما الإيمان ببقية أصول الدين: الإيمان بالملائكة، والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هذه كلها تابعة للإيمان بالله ﷺ وكلها متفرعة عن الإيمان به ﷺ لأنه قد أخبرنا بوجود الملائكة، وأخبرنا بالغيوب الماضية، وإرسال الرسل، وأخبرنا عن اليوم الآخر، وما يكون فيه.

فيجب علينا أن نؤمن بذلك، وأغلب ذلك من الإيمان بالغيب.

\* ونحن نؤمن بالله، ونؤمن بملائكته، وهذا من أعظم الإيمان بالغيب.

\* ونؤمن كذلك بالرسل وإن لم نرهم، ولكننا نؤمن

بهم لخبر الله عَبَرَتِكُ أنه أرسل رسلًا مبشرين ومنذرين، أولهم نوح وآخرهم محمد ﷺ.

\* ونؤمن بالملائكة ونحن لا نراهم، ولكن نؤمن بخبر الله ﷺ وخبر رسوله ﷺ.

\* ونؤمن كذلك باليوم الآخر وهو لم يأت بعد، ولكن نعتمد في ذلك علىٰ خبر الله وخبر رسوله ﷺ وذلك هو الإيمان الصحيح.



ونؤمن كذلك بالقدر خيره وشره، والإيمان بالقدر يتضمن أربع درجات:

الدرجة الأولى: الإيمان بأن الله علم ما كان، وما سيكون، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ولا يخفى عليه شيء من الغيوب الماضية والمستقبلة، كله في علم الله ﷺ سواء.

الدرجة الثانية: الإيمان بأن الله كتب ذلك في اللوح المحفوظ، الذي كتب فيه مقادير كل شيء. كما في الحديث: «أول ما خلق الله القلم، قال له: اكتب، قال: ما

أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة(1).

فنؤمن بأن كل ما يجري وكل ما يقع أن الله علمه، وأن الله كتبه ﷺ في اللوح المحفوظ، كما في قوله تعالىٰ: ﴿ مَا آَصَابَ مِن تُصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمُ إِلَّا فِي كِتَنبِ مِن قَبْلِ أَن نَبْرَأُهُ أَإِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴿ اللَّهُ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ﴿ اللَّ [الحديد: ٢٠]. فكل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ، لا يتخلف منه شيء؛ مقادير الخلق، وكتابة القدر في اللوح المحفوظ سابقة لخئلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة، كما في الحديث الصحيح عن النبي عَلَيْة فما من شيء إلا وهو مسجل في اللوح المحفوظ، كما قال تعالىٰ: ﴿ وَعِندَنَا كِننَبُ حَفِيظُم ١٠٠٠ [ق: ١].

الدرجة الثالثة: أن نؤمن بمشيئة الله الشاملة وإرادته

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي (٢١٥٥)، وأبو داود (٤٧٠).

لكل شيء، وأن الله إذا أراد شيئًا بالإرادة الكونية وشاءه فلا بد من وقوعه، وأنه لا يقع شيء في الكون إلا بإرادة الله ﷺ ومشيئته وتدبيره.

الدرجة الرابعة: وهي الأخيرة أن نؤمن بأن كل شيء هو مخلوق لله ﷺ ﴿ اللّهُ خَلِقُ حَكُلّ شَيْءٍ وَهُو عَلَى كُلّ شَيْءٍ وَهُو عَلَى كُلّ شَيْءٍ وَكِيلٌ شَيْءٍ وَكِيلٌ شَيْءٍ وَكِيلٌ شَيْءٍ وَكِيلٌ شَيْءٍ وَكِيلٌ شَيْءً وَلِيجاده، لا أحد يوحد في يكون، هو من خلق الله ﷺ وإيجاده، لا أحد يوحد في الكون هيئًا، ولا أحد يخلق شيئًا في هذا الكون من دون الله.





وهذا لا يمنع أن يكون للعبد إرادة ومشيئة وأن يكون له اختيار وفعل، وقدرة بها يقدر على الفعل والترك، وبها يقدر على اختيار الضار من النافع.

فالإنسان يفعل بإرادته الخير والحسنات والطاعات، وبإرادته تترك الطاعات والواجبات، وبها يفعل المعاصي والشرور والمخالفات، وهو يحاسب على إرادته وعلى فعله، ولكن إرادته ومشيئته لا تخرج عن مشيئة الله ﷺ.

كما قال تعالِىٰ: ﴿وَمَا نَشَآءُونَ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَاكَمِينَ ﴿ إِلَيْكُ إِللتَكُويرِ: ٢٦]. فأثبت للعبد مشيئة، لكنه ربطها بمشيئته ﷺ ولهذا لما قال رجل للنبي ﷺ ما شاء الله وشئت، قال: «أجعلتني لله ندًا؟ قل: «ما شاء الله وحده» (١).



<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه (٢١١٧)، وأحمد (١/ ٢١٤).



### انحرف في تفسير القدر طوائف عدة منها:

### الطائفة الأولى: الجهمية، والجبرية:

فقالوا: إن العبد مجبور على فعله، لا اختيار له، ولا قدرة، ولا إرادة، العبد مثل الريشة في الهواء، ومثل ورقة الشجرة، تحركها الرياح بغير إرادة منها، ولا اختيار، هذا ما تقوله الجبرية من الجهمية وغيرهم.

### والطائفة الثانية: على النقيض وهم المعتزلة:

قالوا: إن كل إنسان يخلق فعل نفسه، وليس لله تدبير، ولا إرادة بفعل العبد، وإنما العبد هو الذي يفعل الشيء باختياره وقدرته استقلالًا، لا ارتباط له بمشيئة الله،

حتى غلا بعضهم وقال: إن الله لا يعلم الأشياء قبل كونها، وإنما العبد هو يستأنفها، ولهذا يقولون: الأمر أنف، وهؤلاء غلاة المعتزلة ويسمون بالقدرية النفاة.

الطائفة الأولىٰ تسمىٰ الجبرية، وهؤلاء بالقدرية النفاة.

الطائفة الأولى أثبتوا القدر وغلوا فيه، وسلبوا العبد إرادته، والطائفة الثانية وهم المعتزلة على النقيض غلوا في مشيئة العبد، حتى ألغوا مشيئة الله وإرادته، وكلا الطرفين ضالٌ ومخطئ خطأً عظيمًا.

توسط أهل السُّنَّة والجماعة في الإيمان بالقدر واستحقاق القدرية المقت والذم:

توسط أهل السُّنَّة والجماعة، فأثبتوا للعبد قدرة واختيارًا وإرادة، ولكنها تابعة لمشيئة الله -جل وعلا-

وقدرته وإرادته، وأن أحدًا لا يستطيع أن يفعل شيئًا إلا بإرادة الله ومشيئته.

## القدرية يستحقون المقت والذم:

والقدرية يقال: إنهم مجوس هذه الأُمَّة، لماذا؟ لأنهم أثبتوا خالقين مع الله، حيث قالوا: إن كل إنسان يخلق فعل نفسه استقلالًا، وبذلك ضلُّوا، وبذلك استحقوا المقت والذم من أهل الحق؛ لأنهم خلطوا في هذا الأصل العظيم وهو الإيمان بالقدر.



## الإيمان بالقدر من أصول الإيمان

والإيمان بالقدر هو من أصول الإيمان كما في حديث جبريل، أنه قال للنبي ﷺ أخبرني عن الإيمان، فقال: «الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره»(١).

وكما في قوله تعالىٰ: ﴿إِنَّاكُلَّ شَيْءٍ خَلَقَنَهُ بِقَدَرِ (إِنَّاكُلُّ شَيْءٍ خَلَقَنَهُ بِقَدَرِ (إِنَّاكُلُ شَيْءٍ خَلَقَنَهُ بِقَدَرِ (إِنَّاكُلُ شَيْءٍ خَلَقَنَهُ بِقَدَرِ الله واستعن بالله، فإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا كان كذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل؛ فإن لو تفتح عمل الشيطان»(٢).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري (٤٤٩٩)، ومسلم (۱۰)، والنسائي (٤٩٩١)، وابن ماجه (۲۶)، وأحمد (۲/ ٤٢٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم (٢٦٦٤)، وابن ماجه (٧٩)، وأحمد (٢/ ٣٧٠).

والأحاديث والنصوص في هذا كثيرة، وهذا أصل معروف، والحق فيه -والحمد لله- واضح، وعقيدة أهل الشُنَّة والجماعة فيه واضحة، ومبينة على ما جاء في الكتاب والسُّنة، أما من انحرف عن هذا الأصل، فإنه إنما أَتي من قِبَل هواه، وإعراضه عن الكتاب والسُّنة.

وهكذا كل مَنْ حاول الخروج عن دلالة الكتاب والسُّنَّة، فإنه يقع في الضلال كما قال تعالىٰ: ﴿وَأَنَّ هَاذَا صِرَطِى مُسْتَقِيمًا فَاتَبِعُوهُ وَلَا تَنَيِعُواْ السُّبُلَ فَنَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ﴾ [الانعام: ١٥٣].



هذا مجمل في عقيدة السلف، وأهل السُّنَّة والجماعة – جعلنا الله وإياكم منهم بمنَّه وكرمه، ورزقنا التمسك بالحق والصبر عليه والثبات عليه إلىٰ يوم نلقاه.

فالمتمسك بعقيدة أهل السنة والجماعة يكون على بصيرة، وعلى هُدَىٰ، ويكون قلبه مطمئنًا وثابتًا؛ لأنه عاش على الكتاب والسُّنَّة، وعاش على دليل واضح مقتفيًا بالرسول ﷺ وصحابته، فهو على طمأنينة، وعلى ثبات في أمر دينه، ويصيبه من الخيرات، والتثبيت والمزايا العظيمة ما لا يحصل لغيره من المنحرفين، الذين هم في هَمِّ دائم وقلق مقيم معهم أينما ذهبوا وأينما حلُّوا.

أما أهل السُّنَّة والجماعة فهم ثابتون علىٰ الحق، لا

يتزعزعون، ولا يتزحزحون ولا يحدث عندهم أهواء وآراء واختلافات؛ لأن منهجهم واحد، وطريقتهم واحدة، ودليلهم واحد.

والمتمسكون بعقيدة أهل السنة والجماعة قد أعدَّ الله لهم من الكرامة والجنة والخلود في النعيم المقيم الذي لا يفنى ولا يزول، كما قال تعالىٰ: ﴿فَإِمَّا يَأْنِينَكُم مِّنِي هُدَى فَمَنِ النَّبَعَ هُدَاى فَلَا يَضِلُ وَلَا يَشْقَىٰ ﴿ثَالَى ﴾ [طه: ١٢٣] قال ابن عباس تَعَالَىٰ: «تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقىٰ في الآخرة».

وقال تعالىٰ: ﴿ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَرْ يَلْبِسُوٓا إِيمَانَهُم يَظُلُّمِ أُولَانِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْأَمْنُ وَهُم مُهمَّ تَدُونَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ ا

لهم الأمن في الآخرة من العذاب، ولهم الهداية في الدنيا من الضلال، فهم في الدنيا مهتدون، غير ضالين، ولا

مضلين، وفي الآخرة يحصل لهم الأمن، يوم يخاف الناس، ويوم يفزع الناس، ويوم تتقطع القلوب من الفزع، فإن أهل السنة والجماعة وأهل الحق في أمان كما قال تعالىٰ: ﴿ لَا يَعْزُنُهُمُ ٱلْفَزَعُ ٱلْأَكْبَرُ وَلَلْكَنْكُمُ ٱلْمَلَيْكِكُ هَلْذَا يَوْمُكُمُ ٱلَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ﴿ إِنَّا الْانبياء: ١٠٣]. ﴿إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَدَمُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَيْهِ كُو أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحَـٰزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِٱلْجُنَّةِ ٱلَّتِي كُنتُمْ تُوعَــُدُونَ ﴿ خَنُ أَوْلِيـَا فَكُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنيَـا وَفِي ٱلْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِىٓ أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَاتَلَعُونَ إِنَّ أَزُلًا مِنْ غَفُورِ رَّحِيمِ إِنَّ ﴾ [فصلت: ٣٠ - ٣٦].

وهذه مآثر العقيدة السليمة في الدنيا والآخرة كما قال تعالىٰ: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِلَحًا مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُو مُؤْمِنُ فَلَنُحْيِيَنَّهُۥ حَيَوٰةً طَيِّبَةً وَلَنَجْ زِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ إِلَىٰ الله النحل: ٩٧]. هذه ضمانات من الله

ر الله السُّنَّة والجماعة وأهل الحق؛ لأنهم على خير في العاجل والآجل.

جعلنا الله وإياكم منهم بمنّه وكرمه، ونسأله سبحانه أن يرينا الحق حقًا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلًا ويرزقنا اجتنابه.

أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين.

وصلىٰ الله وسلم علىٰ نبينا محمد وعلىٰ آله وصحبه أجمعين.





## فهرس الموضوعات

| المقدمة                                                  |
|----------------------------------------------------------|
| العقيدة الصحيحة الثابتة٧                                 |
| الحق واحد لا يتجزأ                                       |
| منزلة الطائعين لله ورسوله والصابرين ابتغاء مرضاة الله ١١ |
| عقيدة أهل السنة والجماعة وبيان معنىٰ الإيمان بالله ١٣    |
| النوع الأول: توحيد الربوبية١٥                            |
| النوع الثاني: توحيد الألوهية ١٨                          |
| النوع الثالث: توحيد الأسماء والصفات٢٢                    |
| معنى توحيد الأسماء والصفات٢٠                             |

| عدم خلو آيات القرآن الكريم من ذكر لأسماء الله وصفاته . ٢٣ |
|-----------------------------------------------------------|
| الإيمان ببقية أصول الدين٧٦                                |
| الإيمان بالقدر                                            |
| درجات الإيمان بالقدر                                      |
| عدم خروج إرادة الإنسان عن إرادة الله ﷺ٣٢                  |
| تفسير بعض الطوائف لمعنى القدر٣١                           |
| الطائفة الأولىٰ: الجهمية، والجبرية:٣١                     |
| والطائفة الثانية: علىٰ النقيض وهم المعتزلة:٣١             |
| توسط أهل السُّنَّة والجماعة في الإيمان بالقدر واستحقاق    |
| القدرية المقت والذم:                                      |
| القدرية يستحقون المقت والذم:٣٦                            |

| 2 | الصاك | السلف | عقيدة | بحمل |
|---|-------|-------|-------|------|
| • |       |       |       |      |

| 4 | ., |  |
|---|----|--|
| Z | Y  |  |

| ٣٧ | · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | ••••• | صول الإيمان .                           | ن بالقدر من أه | الإيما |
|----|-----------------------------------------|-------|-----------------------------------------|----------------|--------|
| ٣٩ | • • • • • • • • •                       | ••••• | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |                | الختا  |
| ٤٣ |                                         |       |                                         | الموضوعات      | فهرسر  |





مَعْ إِنِي الشِيَّةِ الدَّكَوُر خَيْنِ بِهِ فِي زَانْ فَيْجَالْ لِلْإِلْمَالِهِ فَي الْبِيْنِ عَنْ عَنْ مِنْ فِي لِلْهِ فِي الْفِي الْفِي الْفِي معنوفينة كِبُالِعُلَما دَوْصُواللَّهِ فَهُ الدَّعَة لَلِوْنَاء

(اليَّلَاثُ النَّبُويُ النِيْبُ وَاللَّوْرِيعِ















الليزلان النوث النوك النيك والتوزيع

البريد الإلكتروني: Dar.mirath@gmail.com